# رساله بهودا



CA 227.97

منط

القعان تا ورك فقول ملى

# رسالة يهودا

"ابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس، مصلين في الروح القدس، واحفظوا أنفسكم في محبة الله، منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية" ع.٢.



# مواجهة الارتداد

إذ نقترب من سفر الرؤيا حيث يُعلن مجىء يوم الرب العظيم، فنشترك مع مسيحنا القدوس في مجده الإلهى، تحذرنا رسالة يهوذا من الارتداد.

عدو الخير لا يعرف الراحة، بل يبذل كل جهده ليحطم مملكة الله في داخلنا، وكلما اقترب زمن الدينونة ضباعف جهده ليبث روح الارتداد... وقد جاءت الرسالة تبرز شراسة العدو مع إمكانيات المؤمن الجبارة في مواجهة هذه المعركة.

هذه الرسالة هى دعوة إلهية مقدمة إليك لتكتشف أيها العزيز الطريق، وتتعرف على إمكانيات الخلاص، وتحذر حيل العدو، حتى تتهيأ لمجىء مخلصك الذى يحملك إلى أمجاده.

القمص تادرس يعقوب ملطى

# مقدمة

#### كاتب الرسالة

ورد في العهد الجديد إثنان باسم يهوذا:

۱- يهوذا أخو يعقوب، وهو أحد الإثنى عشر رسولاً، ويرجح البعض أنه لباوس الملقب تداوس، وقد ذكر في لمو ١٦:٦، يسو ٢٢:١٤، أع ١٣:١.

۲- يهوذا (كاتب الرسالة) أخو الرب (أى ابن خالته) مت 100:۱۳ مر ٣:٦، وكان له أخ يدعى يعقوب، هذا الذى كان له مركز سام فى الكنيسة بأررشليم، وقد رأس المجمع الأول المذكور فى أعمال الرسل (١٥).

## متى كتبت؟ ولمن؟

+ كتبت قبل خراب أورشليم، وإلا كان قد ذكر هذا الأمر مع ذكر ه خراب سدوم وعمورة كمثال لدينونة الله بالنسبة للفجار.

+ كتبت إلى المؤمنين الذين كانوا قبلا يهودًا أو أممًا.

+ هناك شبه قوى بينها وبين رسالة بطرس الثانية، إذ يتحدث كلاهما عن نفس المعلمين الكذبة الذين عناهم الرسول بطرس، لذلك يرى بعض الدارسين أنها كتبت ما بين ٦٨م و ٧٠م.

## أهمية الرسالة

مع صنغر حجمها لكنها رسالة ممتعة لها أهميتها:

١- تكشف عن الإيمان الثالوثي، فقد تحدث الكاتب عن الآب والابن والروح القدس، لا بلغة الفلسفة النظرية، وإنما بلغة الحياة العملية، حيث يختبر المؤمن عمل الشالوث القدوس، ويدرك إمكانياته

أ- في الله الآب ندعى قديسين (ع ١)... فهو القدوس الدى يحتضن أو لاده ليختبروا قداسته فيهم.

ب- في المسيح يسوع نصير محفوظين (ع ١)... فإن كانت الحرب شرسة للغاية، لكننا لسنا طرفًا فيها، هي حرب بين مسيحنا وعدو الخير، إن اختفينا في المسيح مخلصنا نبقى محفوظين.

جـ- مصلين في الروح القدس (ع ٢٠)... إن كنا عاجزين حتى عن الصلاة، فالروح القدس النارى يلهب قلوبنا بالحب، ويرفغها إلى عرش النعمة لتقف أمام السماوى تتحدث معه بلا حاجز!

هذا هو إيماننا بالثالوث القدوس الذي يبنى النفس؛ "فابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس" (ع ٢٠).

٧- الحياة الكنسية: مادامت الرسالة تقدم معركة خطيرة بين الله وابليس، فليدرك المؤمن أنه غالب بالله مخلصه الذى يحفظه فيه (ع ١)، لكن ليس في سلبية أو تراخ أو إهمال، وإنما ببناء نفسه متكئا على الإيمان الأقدس (ع ٧٠)، عاملاً لا بمفرده، بل مع اخوته بكونه عضوًا حيًا في الكنيسة الجامعة.

لقد أكد الكاتب الحياة الكنسية كسند قوى في جهادنا الروحى: "اكتب إليكم عن الخلاص المشترك" ع ٣.

"الإيمان المسلم مرة للقديسين" ع ٣.

فى توبتك تسند اخوتك، وفى توبة أخيك معك يسندك، وكل انحراف فى حياتك يحطم حياة اخوتك...

حياتنا مع الثالوث القدوس هي حياة شخصية داخلية خفية، وفي

نفس الوقت حياة كنسية مشتركة... وليست فردية مبتورة عن بقية أعضاء الجسد الواحد.

## ٣- الحياة الكتابية (الانجيلية)

في هذا الأصحاح الواحد أشار الكاتب إلى العهد القديم ... إذ يقوم خلاصنا على فكر كتابى دون عزل للعهد القديم عن الجديد.

أشار هنا إلى أحداث وردت في العهد القديم لتعليمنا:

أ- انتهار الرب للشيطان (ع ٩٩ زك ٢:٣).

ب- جمد إسرائيل للإيمان (ع٥٠ عدد ٢١١٤-٢٩٠) ٢٥،٦٤:٢٦)

جـ - هلاك سدوم وعمورة (ع ٧؛ تك ١٩:٤٦؟ نت ٢٣:٢٩).

د- إخفاء جسد موسى (ع ٩١ تت ٤٣٤ ٥، ٦).

هـ- شر قايين (ع ١١١ تك ٤:٥)

و- ضيلالة بلعام (ع ١١١ عدد ٢١٠٧).

ز - تمرد قورح (ع ۱۱، عدد ۱۱:۱۳).

ح- أخنوخ السابع بعد آدم (ع ١٤ تك ١٨:٥).

٤- وجود الملائكة (ع ٦) ورؤساء الملائكة (ع ٩)؛ وأبضاً الشياطين (ع ٩٠٦).

٥- أكد الدينونة النهائية (ع ٢، ٧، ١٣، ١٤، ١٥، ٢٤).. مرعبة ومظلمة للأشرار، مجيدة ومبهجة لأولاد الله (ع ٢٤).

٦- مجىء السيد المسيح الأخير وسطربوات قديسيه (ع ١٤).

٧- السفر الوحيد الذي يسجل لنا الصراع بين رئيس الملائكة ميضائيل وابليس بخصوص جسد موسى (ع ٩)، ونبوة أخنوخ (ع '

31,01).

٨- يشير إلى ثلاثة أمور أبدية: الحياة الأبدية (ع ٢١)؛ القيود الأبدية (ع ٢)؛ والنار الأبدية (ع ٧).

### أمثلة للارتداد

إن كان السيد المسيح قد سبق فأخبرنا عن الارتداد القادم الذى يسبق مجيئه الأخير كآخر محاولة يقدمها عدو الخير لكى يصطاد إن المكن حتى المختارين، فإن الارتداد هو حرب مستمرة بدأت قبل مجىء الإنسان حين ارتد ملائكة عن الإيمان بتمردهم على الله وتتزايد الحركة عبر العصور حتى تبلغ ذروتها في أيام ضد المسيح.

يورد هنا الكاتب ست حركات ارتداد:

١ - ملائكة (ع ٥): عدم حفظ النعمة - كبرياء.

٢- إسرائيل (ع ٥): عدم إيمان.

٣- سدوم (ع ٧): نجاسة وفساد.

٤ – قايين (ع ١١): تمرد (ارادة ذاتية).

٥- بلعام (١١٤): محبة المال.

٦- قورح (ع ١١): شهوة السلطة، وتمرد على النظام الكنسى.

## مقارنة بين المؤمنين والمرتدين

المؤمنون

۱- یختبرون عمل الثالوث ۱،۰۱، ۱- یرفضون شمس البر عملیّا ۲۰. ۲۱.

٧- يختبرون الحياة الكنسية ٣.

۲- يختفون في الكنيـــسة ٤، تائهون ١٣.

٣- خياليــون (محتلمون) ٨.

۳- يترقبون مجىء المسيح ١٤، ١٥، ٢٠.

٤ – مفترون ١٠.

٥- محبون للمال ١١.

٦- بلا مياه نعمسة ولا ثمر

الروح ١٢.

٧- شهوانيون ١٥-٩٩.

۸- دائموا التذمر ۱٦.

٤ – أناس صلاة ٢٠.

محبون للاخوة ۲۲.
 بشتهون خلاص الغیر ۲۳.

٧- طاهرون ٢٣.

## مفتاح السقر:

مفتاح السفر "محفوظ"، وقد تكررت الكلمة خمس مرات:

١- نحن محفوظون للمسيح يسوع (ع ١)... نحس أعضاء مده!

٢- مسئوليتنا أن نحفظ الإيمان المسلم مرة للقديسين (ع ٣)
 لننال الخلاص المشترك.

٣- إبليس وجنوده لم يحفظوا نعمة الرئاسة المعطاة لهم كنعمة
 إلهية، لذلك هم محفوظون ليوم الدينونة (ع ٦).

٤- المرتدون لا يحفظون الإيمان الحي العملي (ع ١٩-٩)، لهذا فهم محفوظون للظلام ككواكب تائهة عن شمس البر (ع ١٢).

٥- يتحقق حفظ نفوسنا في محبة الله وترقبنا مجيء المخلص
 لننال الحياة الأبدية من قبل رحمته (ع ٢٠).

7- الله القدير هو الذي يحفظنا من عثرة المرتدين والهراطقة (ع ٢٤).

## العمل الإلهى ودورنا الإيجابي

لا يفصل القديس يهوذا الإيمان الأقدس عن الجهاد الروحى. فالله هو الذي يقدسنا (ع ١)، ويحفظنا (ع ١). أما من جانبنا فيقول: "ابنوا أنفسكم" ع ٢٠.

"مصلين في الروح القدس" ع ٢٠.

"احفظوا أنفسكم في محبة الله" ع ٢١.

"منتظرين (ترقبوا) رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الأبدية" ع ٢١.

"ارحموا" ع ۲۲.

"خلصوا البعض" ع ٢٣... جهاد لأجل خلاص كل نفس !!! "مبغضين (ابغضوا) حتى الثوب المدنس من الجسد" ع ٢٣.

## اقسام الرسالة

١- التحية الافتتاحية

٢- تحذير للمحافظة على الإيمان المستقيم ٢٠٤

٣- امثلة عن المنحرفين:

أ- انحراف الشعب اليهودي ٥

ب- سقوط بعض الملاكة ٦

جـ- حرق سدوم وعمورة ٧

٤ - صفات المعلمين الكذبة ١٣-٨

٥- نبوات عنهم:

17-12

أ- اختوخ

19-14

ب- الرسل

۲- ۱لأسس التي تقوم عليها الحياة الروحية ۲۰-۲۲
 ۷- الختام



## ١- التحية الافتتاحية

"يهوذا عبد يسوع المسيح واخو يعقوب".

يفتخر أنه عبد يسوع المسيح، متناسيًا نسبه للرب حسب الجسد، لأن عنوبة التعبد لله تعطينا حلاوة وفرحًا حتى أنه يدعونا أحباء وأبناء وعروسًا لمه... أما نحن ففى حب نجيبه: "لسنا مستأهلين أن نكون عبيدًا لك".

"إلى المدعوين المقدسين في الله الآب والمحفوظين ليسوع المسيح" (ع ١).

يوجه رسالته إلى المؤمنين عامة... الـ "مدعوين" أى ليس لهم فضل، لأن الله أحبنا أولاً ودعانا. وفي دعوته لا يحابي، إنما يقبل الإنسان الدعوة أو يرفضها وفي قبوله لها رغم جهاده وتعبه، يُحسب الفضل لله وليس منا.

"المقدسين" فإذ نقبل الدعوة ونؤمن به ونعتمد... يلزمنا أن نسلم حياتنا للروح القدس الذي يقدسنا لله الآب كأبناء له، فنصير على شبه أبينا القدوس.

"والمحفوظين ليسوع المسيح" أى يحفظنا الروح القدس ويهيئنا كعروس عفيفة تليق بعريسها الرب يسوع، وكعرش مقدس الله القدوس.

وكما يقول القديس مقاريوس الكبير: [فى العالم الظاهر إذا ذهب ملك ليقيم زمانًا (فى المدينة) واتفق أنه نزل بيتًا فيه نجاسة ما فإنه يُنظم ويُزين بزينات متنوعة ويُبخر بروائح عطرة، فكم بالحرى يحتاج بيت النفس الذى يأتى الرب ليستريح فيه إلى زينات كثيرة لكى يدخله ويقيم فيه، ذاك الذى هو نفسه نقى من كل دنس وعيب؛ هكذا

هو القلب إذ فيه يحل الله وكل الكنيسة السماوية(١)٠]

ويقول أيضًا: [إذًا يجب على كل منا أن يجتهد باخلاص، ولا يقصر في الفضيلة، وأن يؤمن ويطلبها من الرب لكى يصير الإنسان الباطن منه شريكًا في المجد في هذه الحياة الحاضرة وتكون للنفس شركة في قداسة الروح (١ يو ٢:١) حتى إذا تطهرنا من دنس الخطية يكون لنا في القيامة ما نستر به عرى أجسادنا عند قيامها ونغطى به عيوننا ويحيينا ويريحنا في ملكوت السموات إلى الأبد(٢).]

"لتكثر لكم الرحمة والسلام والمحبة" (ع ٢).

هذه هى طلبة الرسل لشعبهم... يطلبون لهم مراحم اللّــه التــى لا تُحد، وسلام اللّـه الذى يفوق كل عقل، والمحبة التى مصدرها اللّه.

لا تكف الكنيسة فى بداية كل صدلة عن أن تطلب على لسان الكاهن قائلة من أجل أو لادها: "السلام للكل (إيرينس باسس)"، وتطلب الرعية من أجل الراعى قائلة: "ولروحك أيضنا".

لا يرد الشعب "ولك أيضنا" بل "ولروحك أيضنا"، لأننا لا نطلب من أجل سلام خارجي، إنما سلام الروح الذي يقوم على اغتصابها رحمة الله ونعمته، وتمتعها بالشركة معه وغفران الخطية التي تفسد كيانها.

هكذا لا نكف عن الجهاد من أجل هذه الطلبة من أجل نفوسنا واخوتنا وكما يقول العلامة أوريجانوس: [لنغتصب هذه البركة على قدر طاقنتا، متطلعين إلى الامتلاء من الرب إلهنا. إذ يقول الرب: "افغر فاك فاملأه" مز ١٠:٨٠.]

ولما كان الرسول يهوذا يملأ الرسالة بالحديث عن المعلمين الكذبة الفجار خشى أن يدخل إلى قلبهم بغضة شخصية وليس ضد البطلان والشر لهذا يطلب لهم "لتكثر لكم ... المحبة".

## ٢- تحذير للمحافظة على الإيمان المستقيم

"أيها الأحباء إذ كنت أصنع كل الجهد لأكتب إليكم عن الخلص المشترك" (ع ٣).

كان الرسول يصنع كل الجهد ليكتب عن الخلاص، لأنه من يقدر أن يكتب عنه أو يعبر عنه إ! فالحديث عن الخلاص هو حديث عن الحب الإلهى غير المنطوق به... هو إيماننا بالله الذى يتسلمه كل جيل من قلوب الأجيال الأخرى.

لذلك فالمسيحية بالحق ليست كتبًا تقرأ أو مبادىء تحفظ ... بل هى حياة مع ربنا وتذوق لحلاوة العشرة معه.

لقد تلمذ ربنا يسوع تلاميذه على يديه، عاش فى وسطهم وعاشوا معه. التفوا حوله وساروا معه أينما ذهب... وهكذا طلب من تلاميذه: "اذهبوا وتلمذوا" مت ١٩:٢٨. فيتتلمذ كل جيل على يدى آبائه لربنا يسوع.

وإذ ضعفت روح المتلمذة في جيلنا هذا لهذا فترت الروحانية وتحولت العبادة إلى مجرد وعظ وتأليف كتب وتثقيف ذهنى وحفظ كلمات وكثرة جدال(٣)...

"لأكتب إليكم عن الخلاص المشترك" أى الذى تشترك فيه كل أمة ولسان وقبيلة لأن الله ليس عنده محاباة.

"اضطررت أن اكتب البكم واعظا أن تجتهدوا لأجل الإيمان المسلم مرة للقديسين" (ع ٣).

كان يتوق الرسول إلى الحديث عن الخلاص والصليب ومحبة الله والشركة معه... الأمور المبهجة، لكن إذ رأى أن بعض المعلمين

يعلمون بغير ما استلمت الكنيسة غير حديثه عن اضطرار، مطالبًا إياهم أن يجتهدوا "لأجل الإيمان المسلم للقديسين".

فحيث توجد البدع والهرطقات التى يبثها الغرباء وهم يدعون أنهم مسيحيون يليق بالراعى أن يبقظ أو لاده ويحذرهم حتى لا ينحرفوا عن الإيمان المستقيم.

وخطورة هؤلاء المعلمين أنهم يدخلون خلسة: "لأنه دخل خلسة أناس قد كُتبوا منذ القديم لهذه الدينونة". أي أنهم مخادعون ينادون باسم المسيح وهم يهاجمونه في كنيسته.

يدخلون خلسة، أى دخلاء مختلسون يظهرون غير ما يبطنون. لهم مظهر التقوى والغيرة في الخدمة لكنهم يحرفون تفسير الكتب.

هؤلاء فجّار وذلك لسببين:

أ- "يحولون نعمة إلهنا إلى الدعارة" فجار، أى خالون من مخافة الله، إذ يستغلون نعمة إلهنا ومحبته كفرصة لتحقيق نزواتهم، متطلعين إلى دم السيد المسيح ليس كفرصة للجهاد والتحلى بالفضائل التى نقتنيها من يديه، بل فرصة للستراخى والإنجراف فى تيار الشهوات، ظانين أن مجرد الإيمان بغير جهاد يكفيهم.

ب- "ينكرون السيد الوحيد الله وربنا يسوع المسيح" (ع ٤) هذا الإنكار يأخذ أحد صورتين أو كليهما إما إنكار وجود الله أو لاهوت ربنا يسوع، أو إنكار لعملهما وذلك بالاندفاع في تيار الخطية وعدم التسليم والجهاد حسب إرادة الرب.

# ٣- أمثلة لانتقام الله من الفجار

## أ- هلاك اليهود بسبب عدم إيمانهم

"فأريد أن أذكركم ولو علمتم هذا مرة أن الرب بعدما خلص الشعب من أرض مصر أهلك أيضًا الذين لم يؤمنوا" (ع ٥).

إن ما يذكره الرسول هذا إنما هو مثال مما حدث في العهد القديم، والتاريخ يعيد نفسه. فهذا الشعب الذي انقذه الرب من أرض مصر ارتد عن الإيمان وعبدوا العجل الذهبي في البرية وتركوا عبادة الله الحقيقي. فنجاتهم مرة لا يعفيهم من الهلاك...

هذا ما حدث لهم، فماذا يكون موقفنا إن أهملنا خلاص الله "كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره؟!" عب ٢:٢.

## ب- هلاك الملائكة الساقطين

"والملائكة الذين لم يحفظوا رياستهم بل تركوا مسكنهم حفظهم الى دينونة اليوم العظيم لقيود أبدية تحت الظلام" (ع ٢).

وكما يقول القديس بطرس: "إن كان الله لم يشفق على ملائكة أخطأوا بل في سلاسل الظلام طرحهم" ٢ بط ٤:٢.

كان إبليس وجنوده قبل سقوطهم من أكبر الطغمات السمائية، فإذ لم يحفظ رئاسته بحبه للرئاسة ترك مسكنه... ترك السماء التي لا يسكنها إلا المتواضعون، وحفظ و بقيود أبدية تحت الظلم، أي ارتبطوا بالظلمة في رباط أبدى.

وهكذا كما أن الروح القدس يحفظ المؤمنين ليسوع المسيح (يـه ١)، هكذا حُفظ الملائكة الأشرار للظلمة.

## جـ- حرق سدوم وعمورة

"وكما أن سدوم وعمورة والمدن التى حولهما إذ زنت على طريق مثلهما ومضت وراء جسد آخر جُعلت عبرة مكابدة عقاب نار أبدية" (ع ٧).

صارت سدوم وعمورة عبرة أمام الأشرار حتى يتوبوا.

لقد زنى الشعب جماعيًا وذلك برفضه طريق الرب وعصيانه واختيار إله آخر غيره. هذا يعتبره الرب زنا روحيًا. فقد مضت (مملكة إسرائيل) وراء جسد آخر أى وراء رجل آخر أو عريس آخر غير عريسها أو إلهًا آخر.

إن كل ما نضعه في قلوبنا - إنسانًا أو ممثلكات أو شهوة - ليحل مكان الرب في عرشه يصبر سيدًا لنا ويُحسب زنا خيانة الإلهنا.

يقول القديس اغسطينوس: [ يُفهم من الزنا جميع الشهوات الجسدية والحيوانية. فالكتاب المقدس يتحدث عن عبادة الأوثان كزنا، ويدعو الرسول بولس الطمع عبادة أوثان وبالتالي يكون زنا.

إذن كل شهوة شريرة تدعى بحق زنًا لأن الروح تفسد بتركها الشريعة السامية التى تحكمها وتبيع شرفها بشهوة دنيئة لا تتناسب مع سمو الروح(٤)!]



## ٤ - صفات المعلمين المخادعين

"ولكن كذلك هؤلاء المحتلمون ينجسون الجسد ويتهاونون بالسيادة ويفترون على ذوى الأمجاد" (ع ٨).

إذ سبق الرسول فوصفهم بـ "الفجار" لأنهم لا يخافون الله لهذا نتوقع فيهم كل شر ... لأنه حيث لا تكون فيهم مخافة الله ولا محبته يصيرون أداة لعدو الخير فهم:

أ- محتلمون: أى يعيشون على الأحلام والأوهام، لا يعتمدون على الحق بل هم كأناس سكارى يخدعون وينخدعون، يسلكون حسب أهوائهم الخاصة وليس حسب إرادة الله الثابتة.

ب- ينجسون الجسد: إذ يرفضون إرادة السرب يستهينون بأجسادهم كأعضاء المسيح فيسلمونها للشهوات الدنسة (٢ بط ١٠٠٢). أو بمعنى آخر بكبريائهم يصيرون أعضاء دنسة مبتورة بدلاً من أعضاء حية مقدسة مرتبطة بالكنيسة جسد المسيح المقدس.

جــ - يتهاونون بالسيادة: إذ يرفضون الخضوع للسلطان الكنسى، وكلمة "السيادة" في الأصل اليوناني مشتقة من كلمة "سيد" أو "رب" أي رافضين الله... وهذا هو ثمرة الخطية، فإذ يسقط الإنسان في الشهوات يهدىء ضميره بإنكار وجود الله والاستهزاء بالكنيسة. وكما يقول القديس أغسطينوس أن وراء كل إلحاد شهوة.

د- يفترون على ذوى الأمجاد: ربما قصد بذوى الأمجاد "سلطان الكنيسة"، وذلك كما افترى العبرانيون على موسى النبى، وقد يقصد بذوى الأمجاد الملائكة، لأنه إذ ينحرف الإنسان يدين الآخرين حتى الملائكة، ولا يرى أمامه أحدًا مقدسًا، لأن عينيه لا تستطيعان أن ترى ذلك.

هـ- متكبرون: لا يقتدون برئيس الملائكة ميضائيل الذي عندما خاصم إبليس من جهة جسد موسى، إذ لم يرد أن يظهره حتى لا يتعبد له الشعب فأخفاه، لم يرد أن يورد حكم افتراء من ذاته بل فى اتضاع مملوء شجاعة قال: "لينتهرك الرب".

وقد أخذ يهوذا هذا الأمر عن التقليد "وأما ميخائيل رئيس الملائكة فلما خاصم إبليس محاجًا عن جسد موسى لم يجسر أن يورد حكم افتراء بل قال لينتهرك الرب" (ع ٩).

فمع أن رئيس الملائكة على حق ويعرف الحقيقة تمامًا، لكنه ينفذ كل عمل متخفيًا في الرب، أما هؤلاء المحتلمون فيعملون في عجرفة ويخفون الله ليظهروا هم، بالرغم من جهلهم وعدم معرفتهم: "ولكن هؤلاء يفترون على مالا يعلمون".

و- ينحطون ليصيروا أدنى من الحيوانات: "وأما ما يفهمونه بالطبيعة كالحيونات غير الناطقة فقى ذلك يفسدون" (ع ١٠).

فلا يقف أمرهم عند عدم اقتدائهم برئيس الملائكة في اتضاعه بالرغم من عدم معرفتهم للأمور، لكن حتى في الأمور التي يعرفونها بالطبيعة، أي بالناموس الطبيعي، والتي تدركها الحيوانات بالغريزة الطبيعية فإنهم يفسدونها، الأمر الذي لا تصنعه الحيوانات العجماوات.

ر - غير محبين: "ويل لهم لأنهم سلكوا في طريق قايين" (ع ١١) الذي ليس فيه حب بل بغضة للإخوة وعدم مخافة الله بل يقتل ويتكلم بوقاحة (تك ٤:٥-١٠). هكذا هم يهلكون نفوس كثيرة ويقتلونها بالانحراف بهم عن مصدر حياتهم، وفي نفس الوقت يدافعون عن أنفسهم بوقاحة وجسارة كأنهم لم يصنعوا شيئًا.

س- محبون للأجرة: "وانصبوا إلى ضلالة بلعام لأجل أجرة"

هكذا تحت محبة الأجرة انسكبوا كالماء تجاه الضلال، مثل بلعام (عد ٧:٢٢، تث ٢:٢٣) الذي صار جاهلاً وتصرف حماره بحكمة عنه.

يقول القديس أغسطينوس: [كمثال ينبغى ألا نبشر بالإنجيل بقصد الحصول على الطعام، لكننا نأكل لنستطيع التبشير بالإنجيل. فإن كنا نبشر بالإنجيل لكى نحصل على الطعام، يكون التبشير بالإنجيل فى نظرنا أقل أهمية من الطعام.

ولكن ما هو الهدف في تبشيره؟... إنه بقصد نوال جزاء الإنجيل نفسه والحصول على ملكوت الله وبذلك يبشر به طوعًا لا كرهًا(٥)...] والأجرة لا تعنى الطعام أو المال فقط، بل قد تأخذ صورة الكرامة، أو ربما لدافع سياسي كما صنعت بعض الإرساليات الأجنبية للأسف.

ش- عاصون: "وهلكوا في مشاجرة قورح" هذا الذي قساوم موسى (عد ١:١٦-٣٠) هكذا يتخصيص هؤلاء في عصيان الرب وعروسه.

ص- لهم المظهر الخارجى المخادع وهذا أشر ما فيهم أنهم يظهرون بمظهر النقوى والغيرة على الخدمة وهم فى الداخل مملؤون شراً. وقد قدم لنا الرسول تشبيهات كثيرة فقال:

"هؤلاء صخور فى ولائمكم المحبية صانعين ولائم معًا بلا خوف راعين أنفسهم" (ع ١٢). فإذ ساد الكنيسة الأولى روح الحب كانت تكثر من ولائم المحبة (الأغابى)، يشترك فيها الأغنياء والفقراء... أما هؤلاء المنفصلون فقلدوا الكنيسة فى ذلك، ليس بدافع الحب، إنما لعزل أولاد الكنيسة عن ولائم المحبة وجذبهم إلى الهرطقات التى يبثونها.

ما أكثر الولائم التى يقدمها الغربيون – تحت ستار المحبة – لفصل الأقباط عن كنيستهم، وذلك تحت ستار الرحمة والمحبة، مقدمين معونات مالية وعينية... والشرط في هذا – بطريق مباشر أو غير مباشر – هو ترك كنيستهم!!

انهم كالصخور الخفية "هؤلاء صخور" لا تراها العين تحطم السفن!

هم بحق "غيوم بلاماء تحملها الرياح. أشجار خريفية، بلا ثمر، ميته مضاعفًا مقتلعة" (ع ١٢).

سحاب خادع يبشر بالخير لكنه للأسف لا يحمل ماء الحب.

أشجار خريفية - والخريف هو الوقت الذي فيه نكون الأشجار محملة بالثمار - لكنها بلا ثمر وميتة. وأكثر من هذا "مُقتلعة"، واقتلاع الشجرة لا يكون إلا بعد البأس التام منها.

هم "أمواج بحر هائجة مزيدة بخزيهم" (ع ١٣). تجمع الأقذار المطروحة في البحر، ولا يهدأون قط عن الثورة ضد الكنيسة علنا أو خفية، يعملون على تحطيم السفن وإغراق البشر.

"تجوم تاتهة محفوظة لها قتام الظلام إلى الأبد" أى انحرفت عن مجالها فلابد أن تسقط ولا تعود بعد تستنير وتنير! فالنجم الذى يتوه عن الشمس يفقد انعكاس النور عليه، هكذا الهراطقة وإن ظهروا ككواكب عظيمة، لكنها تائهة بعيدة عن روح السيد المسيح شمس البر، لذا يفقدون نور المسيح، ويصيرون في ظلمة، ويحفظون للظلمة الأبدية.

بينما يدعون أنهم في الكنيسة الجامعة هم في الحقيقة تائهون!

# ه- النبوات عنهم

١- اختوخ: "تنبأ عن هؤلاء أيضًا اختوخ السابع من آدم قائلاً: هوذا قد جاء الرب في ربوات قديسيه" (ع ١٤).

اقتبس الرسول هذه النبوة لأخنوخ عن التقليد... أن الرب آت في ربوات قديسيه، أما الأشرار فيدينهم ويهلكهم، "ليصنع دينونة على الجميع ويعاقب جميع فجارهم على جميع أعمال فجورهم التي فجروا بها وعلى جميع الكلمات الصعبة التي تكلم بها عليه خطاة فجار" (ع

إنه سيدينهم عن كل كلمة نطقوا بها ضد الله، وكل تصرف ليس فيه خوف الله. شرهم وأعمالهم هي التي تدينهم.

عاد الرسول يصفهم بقوله:

"هؤلاء هم مدمدمون متشبكون" أي متذمرون على البدوام محرومون من حياة السلام والشكر.

"سالكون بحسب شهواتهم" وهذا يفقدهم الشبع مما يفقدهم السلم؛ لا يبالون بإرادة الله بل يطلبون إرادتهم لعلهم يشبعون ولكن بغير جدوى.

"وفمهم يتكلم بعظائم" أى السنتهم مملوءة عجرفة واعتداد بالذات.

"بحابون بالوجوه من أجل المنفعة"، أي من أجل نفعهم الخاص يحابون الأغنياء والعظماء على حساب الحق.

ب- الرسل: "وأما أنتم أيها الأحباء فاذكروا الأقوال التي قالها سابقًا رسل ربث يسوع المسيح. فأنهم قالوا لكم أنه في الزمان

الأخير سيكون قوم مستهزئون سالكين بحسب شهوات فجورهم" (ع ١٧، ١٨).

هذا الأمر ليس غريبًا بل تكلم عنه الرسل وتنبأوا به (٢ تى ٢:١-٥، عب ٢:١، أع ٢٩:٢٠، ١ بط ٢٠٠١، ١ يو ١٨:٢).

أما قوله "الزمان الأخير" فانه بعد صعود ربنا إلى السماء، يُحسب الزمن الباقى "الساعة الأخيرة" أو الزمان الأخير الذى فيه ينتظر المؤمنون مجىء الرب يسوع فى يومه العظيم.

"وهؤلاء هم المعتزلون بأنفسهم نفساتيون لا روح لهم" (ع ١٩).

هؤلاء دعاهم الرسول بالمعتزلين، لأنهم يعزلون أنفسهم بأنفسهم عن الكنيسة، منشقين عليها.

"نفسانيون" أى يسلكون ليس حسب الروح فى إتضاع، بل معجبون بأنفسهم، لا يحترمون سوى آرائهم وتخيلاتهم ويسيرون حسب فكرهم.

"لا روح لهم" أي غير سالكين حسب روح الله القدوس.



# ٦- الأسس التي تقوم عليها الحياة الروحية

"وأما انتم الأحباء فابنوا انفسكم على إيمانكم الأقدس" (ع ٢٠). ترك الرسول الحديث عن المعلمين الكذبة بعدما حذرنا منهم، وعاد يوجه أنظارنا إلى حياتنا الداخلية، لئلا في دوامة الجهاد من أجل الإيمان المستقيم ننسى بناءنا الروحى الداخلي.

يقول الرسول "فابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس". هذا هو أساس الحياة الروحية أن تقوم على إيمان أقدس مستقيم بلا انحراف. هذا الإيمان يلزم أن يكون مرتبط به الأعمال: "فابنوا". وهنا يظهر ضرورة الجهاد والعمل من جانبنا... هذا الجهاد والعمل هو بقوة الروح القدس الساكن فينا، لهذا يكمل قائلاً:

"مصلين في الروح القدس" (ع ٢٠) إذ كل عمل أو جهاد يقوم على غير الصلاة يكون باطلاً. وكما يقول القديس اسحق: [هذاك نوع من الوحدة المشتركة غير المنفصلة بين الاثنين (أى الصلاة الدائمة والفضائل) فكمال الصلاة هو تاج بنيان كل الفضائل، فإذا لم تتحد كل فضيلة اتحادًا محكمًا بالصلاة بكونها تاجها لا يكون لها قوة وثباتًا، ودوام الهدوء في الصلاة وثباته لا يمكن أن يكون أكيدًا وكاملاً ما لم تسندها الفضائل، ولا يمكن اقتناء الفضائل التي تضع أساساتها افتناء كاملاً ما لم تثبت في الصلاة(١).]

"واحفظوا انفسكم في محبة الله" وكان محبة الله هي المظلّة التي نحتمي فيها ونستتر خلال الصلاة بالروح وهذا يتطلّب الجهاد والمثابرة: "واحفظوا أنفسكم".

يقول الأب بفنوتيوس: [من المفيد لنا أن نتأكد أنه بالرغم من

أننا نجاهد فى الفضائل جهادًا غير باطل، لا نستطيع بلوغ الكمال بجهدنا وغيرتنا، فلا يكفى نشاط الإنسان وجهاده المجرد للبلوغ إلى عطية النعمة الغنية ما لم يصون جهاده التعاون مع الله وتوجيهات الله للقلب نحو الحق(٧).]

"منتظرين رحمة ربنا يسوع المسيح للحياة الابدية" (ع ٢١) ويكون جهادنا في الصلاة والتستر في محبة الله غايته ترجى رحمة ربنا يسوع المعلنة لنا بتقديمه الحياة الأبدية. لأنه ما هو نفع إيماننا أو جهادنا بغير رجاء في الأبدية أو حب للقاء مع العريس إلى الأبد؟!

هذا الرجاء كما يقول الأب شيريمون: [هو الذي ينزع عن عقولنا محبة الأمور الزمنية محتقرين كل الملذات الجسدية مقابل ما ننتظره من البركات السماوية(^).]

ويربطه القديس أغسطينوس بالحب قائلاً: [لا يوجد حب بدون رجاء، ولا رجاء بدون إيمان(٩).]
اوارحموا البعض مميزين" (ع ٢٢).

إذ لنا رجاء في محبة الله منتظرين الأبدية يلزمنا ألا نياس من جهة الآخرين بل نترفق بهم. هذا الـترفق يكون بتمييز وحكمة (مميزين)، فالبعض يحتاج إلى اللين في معاملته، وإلآخر نترفق به خلال التأديب والحزم معه حتى يرتدع، وذلك كقول الآباء:

القديس أغريغوريوس: [لتكن المحبة ولكن غير رخوة. ولتكن القسوة لكن غير شديدة. ولتكن الشفقة مطابقة لمقتضى الحال، أي غير مغال في التسامح(١٠).]

" القديس امبروسيوس: [يجب أن تكون هذاك معايير حقيقية لكلماتنا وتعاليمنا حتى لا تأخذ مظهر اللين الزائد أو الخشونة المغالى

فيها.

القديس يوحثا الدرجى: [من يرعى الخراف لا ينبغى أن يكون أسدًا ولا نعجة.]

"وخلصوا البعض بالخوف مختطفين من النار مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد" (ع ٢٣).

اجتهدوا في إنقاذ تلك النفوس بالخوف، أي خلل التأديبات والإنذارات وذلك بالنسبة للمستهترين المحتاجين إلى حزم.

إذ يقول" مختطفين من النار" يعلن عن ضرورة الإسراع في اختطاف هذه النفوس بغير توان من وسط النار المشتعلة فيهم.

وقوله "مبغضين حتى الثوب المدنس" تعنى أننا في سعينا لخلاصهم نحذر لئلا ننجرف معهم بدلا من إنقاذهم.

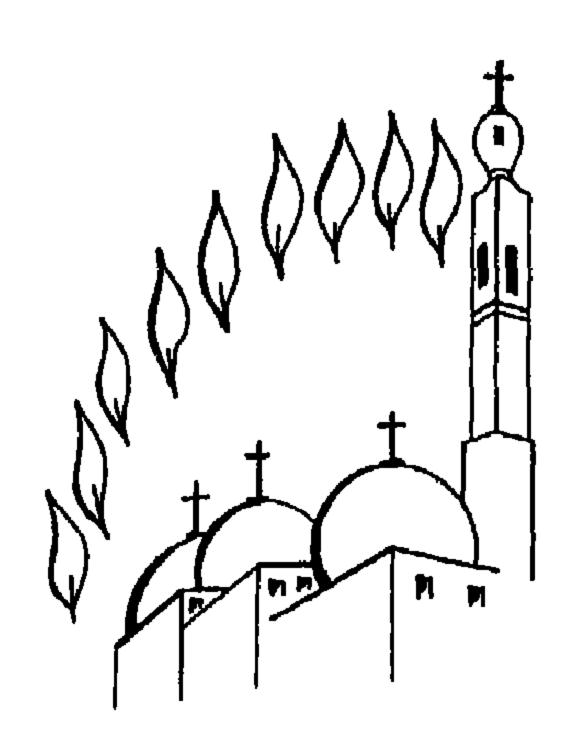

# ٧- الختام

"والقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بسلا عيب في الابتهاج الإله الحكيم الوحيد مخلصنا له المجد والعظمة والقدرة والسلطان الآن وإلى كل الدهور. آمين" (ع ٢٥،٢٤).

هكذا يختتم الرسول رسالته بكلمة تملأ النفس رجاء، خاصة وأن أغلب الرسالة تحدثت عن المعلمين المخادعين الذين يتخفون تحت اسم السيد المسيح.

يعود فيحدثهم عن ضرورة جهادهم ومثابرتهم وبحثهم عن كل نفس مع الحذر من الانحراف معهم...

+ "القادر أن يحفظكم ..." مشجعًا إيانا ألا نخاف في الخدمة، لأن الله يستطيع أن يحفظنا بغير عثرة ويهبنا حياة مقدسة بلا عيب في الابتهاج أي في يوم الدينونة المفرح.

+ يذكرنا بالمجد الدائم والبهجة المنتظرة الأمر الذي يعطى للنفس أن تحمل الصليب بفرح.

+ يذكرنا بالإله الحكيم مخلصنا... فهو الله الواحد يعرف بحكمته كيف يخلص وينقذ...

+ وأخيرًا يذكرنا بالتسبحة التى ينشدها أولاد الله الذين ذاقوا حلاوة العشرة مع المخلص وسينشدونها بفرح أيضنًا إلى الآبد!.

ليهبنا الرب النصيب الآبدى معه وبه. آمين.

<sup>(</sup>۱) الحب الإلهي من ١٠١٦.

<sup>(</sup>۲) الحب الإلهي من ۱۰۱۹.

<sup>(</sup>٣) راجع الحب الرعوى الاعتراف تلمذة من ٢٧١ الخ.

<sup>(</sup>٤) أغسطينوس في شرح الموعظة على الجبل طبعة ٦٨ مس ٩٢.

- (٥) المرجع السابق ص ١٦٦/٨.
- (۱) مناظرات بوحنا كاسيان ص ۲۱۰.
  - (٧) المرجع السابق ص ٩٥.
  - (٨) المرجع السابق ص ٢٧٥–٢٧٦.
- (٩) أغسطينوس :الإيمان والرجاء والمحبة (تحت الطبع). (١٠) الحب الرعوى ص ٢٠٧.



Y 4

#### احفظنى لك يا عريس نفسى!

+ ما أعجيك يا إلهى! تركت عدو الخير يدخل معك في معركة يا خالق الكل! ارتد عن رتبته الملاكية، وصار ضالاً ومضلاً. + بقى العدو في معركته وسيبقى، حتى يأتى بكل طاقاته كضد المسيح. + إنى لا أخافه ملامت معى! فيك اختفى يا عريس نفسى! اتى محقوظ لك بروحك القدوس! + احفظ كنيستك يا مخلص العالم! احفظها ممن دخلوا خلسة، يحملون روح الضلال لا روح الحق، ويعملون لحساب العدو متسترين بإسمك! احفظني لك يا عريس نفسي! احفظ كنيستك احفظ البشرية كلها مقدسة لك، يا مخلص العالم!



# صدر عن هذه السلسلة

#### العمد الجديد:

- ۱. متی
- ٤. رومية
- ٧. تسالونيكي الأولى
- ١٠. تيموثاوس الثانية
  - ١٣. العبرانيين
  - ١٦. بطرس الثانية
- ١٩. رؤيا يوحنا اللاهوتي

#### أسفار العمد القديم:

- ١. التكوين
- ٢. الخروج
- ٣. اللاويين
  - ٤. العدد
  - ٥. التثنية
  - ٦. يشوع
- ٧. القضاة
- ٨. راعوث٩. صموئيل الأول
- ١٠. صموئيل الثاني

- ۲. مرقس
- ٥. غلاطية
- ٨. تسالونيكي الثانية
  - ١١٠ تيطس
  - ١٤. يعقوب
- ١٧. رسائل يوحنا الرسول
- ۰ ۲ . دانیال

٣. لوقا

٦. أفسس

١٢. فليمون

٩. تيموثاوس الأولى

١٥. بطرس الأولى

١٨. رسائل يهوذا

- ۲۱. هوشع
- ٢٢. يوئيل
- ۲۳. عاموس
- ٢٤. عوبديا
- ۲٥. يونان
- ٢٦. حبقوق
- ۲۷. حجي
- ۲۸. زکریا

- ١١. ملوك الأول
  - ١٢. أستير
  - ١٣. المزامير
    - ١٤. الأمثال
  - ١٥. الجامعة
- ١٦. نشيد الأناشيد
  - ١٧. أشعياء
  - ۱۱. ارمیا
  - ١٩. حزقيال

## <u>بطلب من:</u>

كنيسة مارجرجس أسبورتنج \_ الإبراهيمية \_ الإسكندرية. كنيسة مارمرقس والأنبا بطرس \_ سيدى بشر \_ الإسكندرية. مكتبة مارمرقس بالأنبا رويس \_ العباسية \_ القاهرة.

الثمن ٥٥ قرشاً

